# كَابُ الْمُنْ لِلْمُلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

في وَصْفِ مَا يُسُتَظَرُف فِي البَلْدَانِ مِن الْمُعْتَة الرفيعَة ، وَالْاعْلَاق النفيسَة وَالْمُعْتَة الرفيعَة ، وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة الْمُعْتَة وَالْمُعْتَة الْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَقِيّة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَقِعَة وَالْمُعْتَقِعَة وَالْمُعْتَة وَلْمُعْتَعِيّة وَالْمُعْتَعِلْمُ وَالْمُعْتَعِيّة وَالْمُعْتَعِيّة وَالْمُعْتَعِيْقَة وَالْمُعْتَعِيْقَة وَالْمُعْتَعِلِقَالِمُ الْمُعْتَعِيْقَة وَالْمُعْتَعِيْقَة وَالْمُعْتَعِيْقَة وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلْمُ وَالْمُعْتَعِلْمُ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَلِي مُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلْمُ وَالْمُعْتَعِلْمُ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلْمُ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتِعِيْعِ وَالْمُعْتِمِ وَالْمُعْتِعِيْعِ وَالْمُعْتِعِلْمُ وَالْمُعْتَعِلْمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلْمُ وَالْمُعْتِعِلْمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ الْمُعْتَعِلْمُ وَالْمُعْتِعِلْمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ الْمُعْتِعِلْمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ الْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ والْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتِعُلِمُ وَالْمُعْتِعِ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِ

تأليف أبى عثمان عمرُ وبن مخرا كجاحِظ البَصّري

عنى بنتره وتعميمه والتعليق عليه العلامة السيّد حَسَن حسّني عبّدالوَها بّالتوفسي لعداءضاء الجرع العلي العربي

الناتشر مكتبه الخانجي بالفاهرة

الطبعة الأولى
١٩٣١ – ١٣٥٠
الطبعة الثانية
١٣٥٤ هـ – ١٩٣٥ م
الطبعة الثالثة

حقوق الطبع محفوظة لمكتبة الخانجي

الإيداع ٩٤/٣١٥ الترقيم الدولي I-S-B-N

977-505-095-15

### ڪتاب

# التبصر بالتجارة

### للجاحظ توطئة للناشر

الجاحظ بصرى المولد والوفاة ، بالبصرة وُلد وبها شبّ ودرج ، وفيها دوَّن غالب تآ ليفه .

ما بين نصنى القرن الثانى والثالث بغ الجاحظ حيما كان « العراق عين الدنيا والبصرة عين العراق (۱) » ، وكيف لا تكون كذلك وهي عندئذ باب بغداد الكبير ومدخل دجلها المتدفق بضروب المتاع وأنواع السلع المجلوبة من أطراف الدنيا ، نظير مرسيلية اليوم بالنسبة الى فرسا أو حبوة لا يطاليا وليقربول لسلاد الأنكلير ، بل امتازت البصرة على تلك المراسى بنصيب أو فر وحظ أكبر إدكانت مقصد القوافل الواردة من كل حدب وصوب ، ومحط رحال الشرق والغرب ، من معاهل الصين الى مفاور الصحراء الكبرى ، ولذلك استفحل بها العمران وكثرت عيما المصانع والصنائع وصارت واسطة العرب والعجم وحق لها ان تتقلب هيمة الاسلام »كما سماها عمر من الحطاب ( رضى الله عنه ) .

ناهيك بسلد جمع لحسن الموقع أضداد الأشياء وأشتات الأرزاق ومختلف المكاسب والمطالب

<sup>(1)</sup> ثمار القلوب للثعالي ص ١٢٧ ومعجم البلدان لياقوت ٢ :

فاخر خالد بن صفوان البصرى ببلده لدى عبد الملك بن مروان فقال:

« يغدو ساكنها قانصاً فيجى، هذا بالشبوط والشيم ، و يجى، هذا بالظبى والظليم ،
ونحن أكثر الناس عاجاً وساجا ، وخزاً وديباجا (١٠) . »

و باهي الجاحظ نفسه بمسقط رأسه فقال :

« ومنأتى وادى القصر بالبصرة رأى أرضاً كالكافور ، ورأى ضباباً تحترش، وغزلاناً وسمكاً وصياداً ، وسمع غناء ملاّح فى سفينته ، وحِدا جمّال خلف بعيره (٢٠) « وقد قال الخليل بن احمد البصرى قبله (٢٠) :

زر وادی القصر نعم القصر والوادی فی منزل حاضر ان شئت أو بادی تَرَ به السفن والظامان حاضرة والضب والنون والملاح والحادی

اشتهر أهل البصرة من قديم بالتطوّح في الآفاق والترامي على الأسفار البعيدة والضرب في مناكب الأرض طاباً للرزق والنهاساً للثراء ما جعل الجاحظ يصرح: « بأنه ليس في الأرض بلدة واسطة ولا بادية شاسمة ولا طرف من أطراف الدنيا إلا وأنت واجد به البصري والمدني (١٠) » وقد اتفقت كلمة السانحين وأصحاب الرحلات على بُعده همة البصريين في الترحال وغورهم في الاغتراب حتى قال أبو بكر الهمذاني – وناهيك به من خبير: « وأبعد الناس نجمة في الكسب بصري وجميري ، ومن دخل فرغانة القصوي والسوس الأقصى فلا بد أن يري فيهما بصرياً أو حميريا (٥٠). »

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان لياقوت ۲ : ۲۰۶ (۲) ثمــار القلوب ص ٤١٩

<sup>(</sup>٣) الكتاب المذكور ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) كتاب البخلا. (طبعة مصر سنة ١٣٢٣) ص ١٦٠

<sup>(</sup>٥) كتاب البلدان للهمذاني (طبعة ليدن سنة ١٣٠٢) ص ٥١

ومن البديهى ان من كان فى دكاء الجاحظ وقطنته الفريرية وحبه استطلاع الأشياء والبحث عن الجليل مها والحقير، ويشاهد عياناً ما يجلب الى العراق من أطراف البلاد وما يصدر منه الى سائر الآفاق لجدير أن يفيدنا بكل حذق وتدقيق عن الأحجار الكريمة والأعلاق النفيسة والطرائف الثمينة والرياش الغالية وعن ماهيتها وأثمانها فى عصره، على أنه لم يكتف عجرد ذكر المتاجر ومصادرها بل زاد فى البيان فنبه على المعمول من الجواهر واليواقيت، والمغشوش من العطور والعقاقير، وفرق بين العالى منها والمتوسط والردى فأضاف الى الحبرة التنمن والى المعرفة التبصر، وهو عين موضوع كتابه « التبصر بالتجارة » الذى ننشره اليوم.

فلا عجب حينئذ أن اشتملت هذه الرسالة على فوائد جمّة تهم أرباب الصناعة والتجارة كما تفيد المشتغلين بعلم الاقتصاد والباحثين عن علائق العالم الاسلامي زمن غزارة حضارته وعنفوان تمدنه مع بقية المالك .

وهى لعمرى إفادة ذات شأن ، ترشدنا إلى ما وصلت إليه عواصم الاسلام الكبرى – لا سيا بغداد – من التبحر فى العمران وتوسع سكانها فى وسائل البذخ والترف . ما جعل تجارها فى حاجة إلى توريد نتائج أطراف المعورة وان تعدّت وركوب الأخطار والمشاق فى سبيل استجلابها و مدل النفس والنفيس فى اقتنائها إجابة لرغبة الأغنيا، وتسديداً لشره النساء إما لتأثيث القصور أو لزينة ربات الحدور!

نعم! وضع المعتنون بتقويم البلدان من أبنا. العربية تآليف عديدة هي عمدتنا الآن في معرفة العلائق التجارية قديماً وما احتص به كل صقع من أنواع النتائج، مهم ابن الفقيه الهمداني، وابن رسته الاصهاني، وأبو زيدالبلخي، والاصطخرى، وابن حوقل، وابن النشاري المقدسي وعيرهم من كار الجغرافيين و صحاب الرحلات،

غير أنا لا ننس أن الجاحظ هو الذي فتح لهم باب التأليف في تقويم البلدان وخصائصها وشرع لهم هذا المنهج، فهم في الحقيقة عيال عليه \_ و إن توسعوا بعد ُ \_ ومقتفو أثره ومقلدوه، الأمر الذي جعل أحدهم \_ وهوالمقدسي \_ يقول: « وإذا نظرت في كتاب الجاحظ (١) »

وهى لعمرى شهادة اعتراف بأسبقية الجاحظ فى خوض هذا الميدان ، وليس هو بأول موضوع يطرقه ذلك المبدع الماهر بل البحر الزاخر الذى لا ساحل له .

حرر الجاحظ هذا البحث الاقتصادى برسم أحد كبار أحبابه ممن سبقت عنايته بالتأليف والاهداء البهم ، فهو – و إن لم يسمه – أحد الأر بعة : محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم ، وقاضى القضاة احمد بن أبى دؤاد ، والوزير الفتح ابن خاقان ، و إبراهيم بن العباس الصولى ؛ وأرانى فى غنى عن إثبات نسبة هذه الرسالة إلى الجاحظ ، و إن لم يأت ذكرها بين مصنفاته الواردة فى فهرست ابن النديم ومعجم الأدباء لياقوت ، لكن أبو منصور الثعالى (٢) والعلامة النويرى (٢) تكفلا بتعريفنا بها ونقلا جملا منها بالحرف الواحد ونسبتها إلى مؤلفنا الكبير حسما نشير إليه فى محله .

على أن « التبصر بالتجارة » ليس بأول كتاب للجاحظ لم يذكر من بين مؤلفاته فان « خصائص البلدان له » — وهو غير «كتاب البلدان » — لم يرد اسمه بعد فى قائمة ما نسب إليه ياقوت فى معجمه وقد نقل عنه أبو منصور الثعالبي كثيراً (1).

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب «أحسن التقاسيم فى ، معرفة الأقاليم ، للمقدسى ـ طبعة ليدر سنة ١٨٧٧ص ٢٤١. (٢) . ثمار القلوب » (٣) . نهايه الارب ، . (٤) ثمار القلوب ص ٤١١ وص ٤٣٨ .

أجل! كثيراً ما يستعمل الجاحظ ألفاظاً دخيلة في غضون مصنفاته وقد وقع جانب عظيم منها في رسالته هذه في التعريف بحسيات أجنبية ، وهو أمرمتعارف جرت به عادة الكتاب والمؤلفين في عصر الدولة العباسية ، فلطالما استعماوا اصطلاحات ومعر بّات جلها فارسى المأخذ لقرب بلاد ايران من العراق ، ولقد تتبع صديقنا ساكن الجنان العلامة أحمد تيمور باشا أثر بعض المعر بّات الواردة في كتاب « نشوار المحاضرة » للتنوخي فعقد لشرحها فصولا ممتعة نشرها في مجلة المجمع العلمي الدمشقية (١) .

وقد حاولنا شرح ما ورد ضمن هذه الرسالة من غريب الدخيل على قدر الاستطاعة والجهد، وياحبذا لو توفق من أبناء العربية من يضع لنا معجماً لغوياً يوضح لنا به السبيل إلى فهم ألفاظ الدخيل والمصطلحات التي كانت مستعملة في القرون الوسطى الاسلامية مثلها فعل المستعرب الهولاندي دوزي في « مستدركه على المعاجم العربية »، وهي أمنية طالما أبداها كل من يعاني استقراء تصانيف الدور العباسي .

أما الاصل المنقول عنه فهو مثبت فى ضمن مجوع خطى محفوظ بالمكتبة العمومية (مكتبة سوق العطارين) فى حاضرة تونس، وهذا المجموع يحتوى على أذكار وأدعية وذكر بعض الغزوات، ثم رسالة حافلة فى الخط وتصاريفه من تأليف الوزير العباسى الشهير أبى عبد الله على بن مقلة، ثم كتاب «التبصر» هذا، ثم شرح قصيدة أبى الفضل ابن النحوى التوزرى المعروفة بالمنفرجة من وضع الامام علاء الدين على بن جمال الدين البصرى الشافعى تزيل دمشق ختمه

<sup>(</sup>۱) تفسير الالفاظ العباسية ، مجلة المجمع العلمي العربي ، جز. تشرين أول سنة ١٩٢٢ ص ٢٨٩ وما بعده .

خلال سنة ٨٧٣ هـ ، وفيا يظهر أن كامل المجموع بخط يد هذا الشارح وهو خط شامى معتاد تغلب عليه الصحة إلا في الأعلام والدخيل والمعربات : وبالرغم من بحثى الشديد للوقوف على نسخة ثانية من كتاب ( التبصر ) فاني لم أظفر بها فاقتصرت على ايراد ماهو موجود هنا .

وقد بذلت جمدى في أكساء هذا الأثر الجليل الثوب الذي يليق به إحياء لذكرى واضعه الخالد ، وهو سبحانه ولى التوفيق . المهدية الفاطمية ( تونس ) :

ح . ح . عبد الوهاب الصادحي

شعبان ۱۲۵۰

وفى الصفحة التالية برى القارى وذلك الأثر الجليل:

# ب الدارم الرحم

كتب أبو عنمان عرو بن محر الجاحظ البصري:

سألت أكرمك الله عن أوصاف ما يستظرف في البلدان من الامتعة الرفيعة ، والأعلاق الله عن أوصاف ما يستظرف في البلدان من الامتعة الرفيعة ، والخواهر الثمينة المرتفعة القيمة ، ليكون ذلك مادةً لمن حمّد كته التجارب ، وعوناً لمن ما رسته وجوه المكاسب والمطالب ، وسميته بكتاب «التبصر » والله ولى التوفيق .

زعم بعض المحصلين من الاوائل أن الموجود من كل شيء رخيص بوجدانه ، غال بفقدانه اذا مست الحاجة اليه .

وقالت الروم: اذا لم يرزق أحدكم في أرض فليتحول الى غيرها . وقالت الهند: ما منشى ، كثر الا رخص ما خلا العقل فانه كلما كثرغلا ، (١) . وقالت العجم: اذا لم تر محوا في تجارة فاعترلوا عها الى غيرها ، واذا لم يرزق أحدكم بارض فليستبدل بها (٢) .

<sup>(</sup>۱) نسب أبو منصور الثعالمي هذه الكلمة إلى نصر بن سيار والى خراسان، لكنه أورد لفظ , الادب ، « بدل ، « العقل ، (كتاب الاعجاز والايجاز ـ طبعة مصر سنة ۱۸۹۷ ص ۷۲ ) .

<sup>(</sup>٢) نقل أبو منصور الثعالي جملا من الفصول التي أوردها الجاحظ هنا ولم يعزها لاحد ولاشك انه اقتبسها من هذا التأليف، قال الثعالي في فصل و التجار والسوقة ، من كتابه و التمثيل والمحاضرة ، : إذا لم تربحك تجارة فاعدل عها إلى غيرها ، وإذا لم ترزق بأرض فا تبدل ها وقال : الرائح في كل سوق ، البائع لما ينفق فيها وقال : شاركوا الذي أقبلت عليه الدنيا فانه اجلب للرزق وقال : من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما لا بد منه ، ومن هنا يظهر أن ما نقله الثعالي هو عين ما أورده الجاحظ بتغيير قليل في اللفظ .

وقالت الفرس: الرابح في كل سوق هو البائع لما ينفق فيها وقالت الفرس: اذا رأيتم الرجل قد أقبات عليه الدنيا فالصقوا به فانه أجلب للرزق. وقيل لبعض المياسير: بم كثر مالك ؟ قال: ما بعت بنسيئة قط، ولارددت ربحاً وان قل، وما وصل الى درهم الاصرفته في غيرها (١).

وكان يقال لاتشتروا ما ليس الم اليه حاجة فيوشك ان تبيعوا مالا تستغنون عنه . وزعم بعض الحكما، انه وجد في وصية الفرس: أيها الانسان ليس بينك و بين بلد انت به نسب ، فحير البلدان ما وافقك (٢) ، وخير الدهر ما أصلحك ، وخير الناس من نفعك ، وخير الماء ما أرواك ، وخير الدواب ما حملك ، وخير الثياب ما سترك ، وخير التجارة ما اربحك ، وخير العلم ماهداك ، وأحسن الحسن ما الثياب ما سترك ، وخير التجارة ما اربحك ، وخير العلم ماهداك ، وأحسن الحسن ما استحسنته وان كان قبيحاً ؛ وكان يقال : خير الصناعة الخز (٢) وخير التحارة المنر.

## باب معرفة الذهب والفضة وامتحانهما

قال الحكيم (١): يستحب من الذهب سبيكه وغير سبيكه ، وإن يكون

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وكأن المؤلف أعاد الضمير إلى التجارة ولذا جعله مؤنثاً (۲) نقل الشريشي (شرح مقامات الحريري ۱۰۲۱) وكذا الصفدي (الغيث المنسجم شرح لامية العجم ۲: ۷٦) هذه الجملة ولم يذكرا قائلها، وكان الجاحظ يشير إلى كلام عثمان بن عفان ـ رضى الله عه ـ حين سئل عن كثرة أرباحه فقال: لم أرد من ربح قط ولو قل (راجع كتاب البخلاء للجاحظ ص ١٦٢٠) فقال: لم أرد من ربح قط ولو قل (راجع كتاب البخلاء للجاحظ ص ١٦٢٠) الأصل: الخرز ـ وأظنه تحريفاً من الناسخ والصواب: الخز ـ لتحصل القافية والمعنى . (٤) كثيراً ما يبتدى الجاحظ الكلام بقوله: قال الحكيم ـ أو: قال - وفي ظني أنه لايقصد بذلك إلا نفسه كما هو هنا ، يتضع ذلك لمن تتبع تآليفه لاسيما كتاب الحيوان .

كنار خامدة وشعاعمر كوم وكبريت قالى، (١) وا بما دامت دولته لانه لا تدحضه خبث الكير ولا يفسده مر الدهور ؛ وقيل الما صار الذهب ثميناً لقلة تغيره وازدياد نضارته وحسنه اذا عتق ولأن الاشياء تنقص عند المس والدفن ما خلا الذهب فانه لا ينقص البتة .

وخير الدنانير العتق الحر الى الخضرة ، وزعم بعص الاوائل انما يمتحن الدينار بلصوقه الشعر واللحية وصعو بة استمراره فيهما ، والنبهرج (٢) من الدنانير يعتبر مخفته وثقله .

وزعموا ان خير الذهب العقيان وخير الفضة اللجين ، ومذاق الفضة الصافية عذب ، ومذاق الزيوف مُرُ صدى ، والنبهرج من الدراهم ما لحجرسي الطنين ، والفضة صافية الطنين لايشوبها صَمَم وهي تقطع العطش اذا مُسكت في الفم .

# باب مايعتبر من الجواهر النفيسة ومعرفتها وقيمتها

زعموا ان معرفة جوهر اللؤلؤ انك تجد مذاقته على ضربين: عذب المذاقة عمالي أن معرفة جوهر اللؤلؤ انك تجد مذاقته على ضربين: عذب المذاق عماني ، وملح المذاقة قازمي كلاهما يرسب في الماء ؛ والمعمول منه تجده مر المذاق مع دسومة فيه وهو خفيف الوزن يطفو على الماء .

وزعموا ان اللؤلؤة اذا كان في باطها دودة فانك تجدها حارّة المص واللمس

<sup>(1)</sup> هذا الوصف يشبه كثيراً ماذكره المؤلف في كتابه الحيوان (جه ص ٣٣) حيث قال : واذا وصفوا حمرة الذهب قالوا ما هو إلا نار . . . وشعاع مركوم . . . وهو الكبربت الآحر \_ ومن هنا يستدل على أن الجاحظ كثيراً ما يعيد الكلام بعينه في تضاعيف تصانيفه من غير أن يشعر بذلك ، وانه كان قليل المراجعة لما يكتب في تضاعيف تصانيفه من غير أن يشعر بذلك ، وانه كان قليل المراجعة لما يكتب (٢) النبهرج \_ معرب نبهره الفارسية \_ هو الدينار أو الدرهم المموه الزيف الردى ( راجع كتاب شفاء الغليل للخفاجي وغيره ) \_ وفي كتاب البخلاء للجاحظ ( ص ٦٩ ) : دينار بهرج \_ وهو صحيح أيضاً .

فان ذلك للملة النفسانية ، واذا لم يكن بها دودة كانت باردة المص واللمس وامتحانها بذلك .

وزعم البحريون ان اللؤلؤ السكبار المتغير اللون تلف عليه الألية الطرية المشرحة وتؤخذ في جوف عجين ويدخل التنور ويبالغ في إحمائه فانه يصفو و يحسن ويعود اليه الماء ، واذا بخر بكافور كان ذلك ، واذا عولج بمخ العظم و بماء البطيخ فانه يصغو .

ومعرفة اللؤلؤ اللحمى الجوهريّ من الصدفيّ العظميّ هو ان الجوهري يكون مستوى الصورة ليناً أملس ، والعظميّ يكون خشناً غير مستوى الهيكل .

وخير الأؤلؤ الصافى العُمانى المستوى الجسد الشديد التدحرج والاستوا، واذا كانت حبتان متساويتين فى الشكل والصورة واللون والوزن كان أرفع التمهما ؛ والعُمانى أنفس وأرفع من القلزمى لأن العانى عذب نتى صاف ، والقلزمى فيه ملوحة مع عيب كثير (١) .

واذا بلغت الحبة نصف مثقال سميت دُرَّة ، والمدحرجة المعتدلة في التدوّر اذا بلغ وزنها نصف مثقال ربحا بلغت في الثمن الف مثقال ذهباً ، والبيضية دون ذلك في الثمن ، واثمانها ترتفع على زيادة وزنها وتد حرجها ، واذا بلغ وزنها مثقالين ان شئت جعلت ثمنها عشرة آلاف دينار وان شئت مائة الف دينار ، والمدحرجة على هذا الوزن والصفة لا قيمة لها ، وهي فريدة ، وكلما كانت أصني وأنتي كان

<sup>(</sup>۱) على ذكر اللؤلؤ الفلزمى قال أبو العباس احمد التيفاشى التونسى المتوفى سنة ٢٥١ فى كتابه ، أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار ، (خط بمكتبتى ) : . . . وكذلك ما يوجد من الجوهر ببحر القلزم وسائر بحار الحجاز فردى ولو كانت الدرة منه فى نهاية الكبر فانها لايكون لها طائل فى الثمن إذ ليس فيهاشى من أوصاف الدر النفيس .

أرفع الثنها وأنفس ، والدرّة اليتيمة قارمية ، زعوا انوزمها ثلاثة مثاقيل ، والصفار من اللؤاؤ مرجانه (١) :

وخير الياقوت الهرمانى (٢) ثم الاحمر المورد، ثم الاصفر، ثم الاسمانجونى (٣) وأدونه الابيض ؛ والياقوت من جبل سرنديب بالهند، وتعرف اليواقيت من المعمولات بخصال ثلاث: برزانها فى الوزن، وبرودتها فى الفم عند المعس، وعمل المبرد فيها، لأن الياقوت حجر ثقيل الوزن بارد فى الفم بطىء عمل المبرد فيه ؛ والمعمول منها يكون خفيف الوزن، حار المص، سريع المبرد فيه .

وخير الياقوت الصافى النقى المضى، من أى لون كان ، وارتفاع القيمة على قدر كبرها وصغرها (١) والياقوت الأحمر البهرمانى الصافى اذا بلغ وزنه نصف مثقال ربما بلغ فى الثمن خمسة آلاف دينار ؟

وكان وزن فص الخاتم الذي يسمى « الجبل » مثقالين قوم بمائة الف دينار

فاعزل مرجانها جانباً وآخذ من درها المستجادا ولفظ المرجان معرب عن اليونانية وأصله (Marginto) وفي اللاتينية (Margarita) وأطلق اسم المرجان فيما بعد على العروق الحر التي تطلع من البحرويتخذ منها الحلى والأعلاق والسبح (٢) البهرمان: فارسى معرب معناه أحمر اللون ، قال التيفاشي : والياقوت البهرماني هوأحمر نقى الحرة لاتشوبها شائبة ، والبهرمان اسم العصفر و به سمى هدا الصنف من الياقوت (٣) الاسمانجوني : والبهرمان اسم العصفر و به من كلمتين (آسمان) أي السماء و(كون) لون ، ومعناه أبيض فارسى معرب مركب من كلمتين (آسمان) أي السماء و(كون) لون ، ومعناه أبيض بزرقة كلون السماء (٤) كذا بالأصل ولعل ضمير المؤنث في قوله : كبرها

وصغيرها \_ عائد على ياقوتة .

<sup>(</sup>١) قال التيفاشي في كتابه المذكور: والمرجان في لغة الغرب صغار الدر وهو الذول الدق ، واستشهد بأبيات لامر. القيس ـ وقيل أنه أول شعرقاله ـ منها:

واشتراه أبو جمفر المنصور بار بمين الف دينار (١) . والياقوت الاسما بجونى ر بما بلغ الفص منه ماثتى دينار .

وخير الزبرجد الشديد الخضرة ، الصافى الجوهر ؛ ومعرفة الزبرجد الفائق من المعمول المتخذ كمرفة اليواقيت : برزانته و برودة مذاقته وعمل المبرد فيه على مهل ؛ والمعمول منه رخو خفيف الوزن ، حار فى المذاق ، يسرع فيه ؛

وزعموا ان خير الزبرجد الناضر الصافى النتى ، فاذا بلغ وزن قطعة منه نصف مثقال بلغ فى الثمن النى مقتال ذهباً ، وارتفاع القيمة على مقدار كبره وصغره ؛ وكان فص الخاتم الذى يسمى ( البحر ) وزنه ثلاثة مثاقيل اشتراه أبو جعفر المنصور بثلاثين الف دينار وهو اليوم فى خزانة بعض الخلفاء .

وخير الفيرورج الشير بام (٢) الأخضر الاسانجوني الصافي العتيق ، والفيرورج

<sup>(</sup>۱) نقل أبو منصور الثعالي من هذا التأليف فصولا وفقرات عديدة ببعض التصرف نسب بعضها إلى الجاحظ وغفل عن كثير منها، فن ذلك قوله: زعم الجوهريون (۲) ان الياقوت لا يكون إلا من جبل سرنديب بالهند، وخيره الاحمر البهرماني، ثم الوردى. ثم الرماني، وإذا بلغ البهرماني نصف مثقال كانت قيمته خمسة آلاف دينار، وكان وزن الفص الذي يسمى (الجبل) مثقالين قوم بمائة الف دينار فاشتراة المنصور بأربعين الفاً.، (كتاب ثمار القلوب صقوم بمائة الف دينار فاشتراة المنصور بأربعين الفاً.، (كتاب ثمار القلوب ساعد الانصاري وسهاه و بنخب الذخائر في أحوال الجواهر، جملة مهمة جدا تتعلق بالياقوت و تكوينه وأصنافه و أثمانه جاء في ضمنها: وكان في خز انة الامير يمين الدولة بالياقوت و تكوينه وأصنافه و أثمانه جاء في ضمنها: وكان في خز انة الامير يمين الدولة عمود ياقو تة شكلها شكل حة العنب و زنها اثنا عشر مثقالا قومت بعشرين الف عينار، وكان للمعتصم العاسي فص يسمى دورقة الآس، لازه كان على شكلها و زنها مثقالان إلا شعير تين اشتراه بستين الف درهم (كتاب الغيث المنسجم ١٠٨١)

حجر لا يممل المبرد فيه ولا يتغير في النار والماء الحار ، وغاية ثمن فص فيروزج اذا بلغ وزنه نصف مثقال عشرون ديناراً .

وخير العقيق اليمانى الشديد الحرة الذى يرى فى وجهه شبه الخطوط ، وكلا كان أصنى وأضوأ كان أجود فى الثمن .

وخير البيجادى (۱) الأحمر الشديد الحمرة الملتهب لونه النهاب النار ، وكما كان أصلب وأكبر كان أنفس وأثمن ، والمعمول منه رخو ، وامتحان جودته من رداءته انك اذا قربته من الريش احتمله ، وكما كان أحمل للريش كان أجود ، وغاية ثمن فص بيجادى فائق اذا بلغ وزنه نصف مثقال ثلاثون دينار . والجوهر النفيس لا قيمة له وذلك لاتساع ضونه وانتشار شعاعه بالليل .

والبلور يُختار لصفائه وعظمه ، وخير الزجاج البلوري الصافي الأبيض النقي ،

<sup>(</sup>۱) البيجاذى : حجر كريم احر اللون يشبه الياقوت فيه خاصية الكهرباء فى جذب التبن ، وأصله فى الفارسية ( بيجاده ) وهو اسم الكهرباء ، وقد عرب قديماً ووود فى أشعار العرب ، قال الفرزدق ( الاغانى ط بولاق ج ١٩ ص ٢١ ) :

أغرك منها لوثة عربيسة علت لونها إن البجادى أحمر واجع معجم المجموعة الجغرافية العربية تأليف المستشرق دى خوى طبعة ليدن ص١٨٤ والمجموعة المجموعة الجغرافية العربية تأليف المستشرق دى خوى طبعة ليدن ص١٨٤ والمظرايضاً والمخلوبية المجلوبية المجلوبية المجلوبية المحمور المح

وقال ابن عبد ربه: ومدينة بلخ بخراسان بها معادن البجادى العتيق، وهو جنس من الفصوص تسمية العامةالبزادى ( العقد الفريد ٢٥٧:٣).

والفرعونى الفائق (١). وخير الماس (٣) البلورى الصافى الأبيض النقى ، ثم الأحمر ، والفرعوني الفائق أكبر وأعظم واذا بلغ في الثمن مائة دينار ، وكما كان أكبر وأعظم كان أبلغ في الثمن وأرفع .

### باب معرفة الطيب والعطر والروائح الطيبة

زعموا ان خير العود الهندى المندلى (٢) الذى لا غش فيه ، وكما كان أصلب فهو أجود وامتحان جودته بحدة أرجه وشدة رائحته ؛ وزعموا ان خير العود الهندى الثقيل الوزن الذى يطفو على رأس الثقيل الوزن الذى يطفو على رأس الما ، والخفيف الوزن عندهم ميت لا روح فيه وهو ضعيف الرائحة ، والثقيل الوزن منه له ذكاء وقوة أرج ورائحة .

<sup>(</sup>۱) ورد ذكر الزجاج الفرعوني في كتاب ( الحيوان ) للجاحظ ج ٣ ص ١١٦

<sup>(</sup>٢) الماس: يونانى معرب وهو الديامنت وقد ورد ذكره فى الحديث الشريف

<sup>(</sup>النهاية لابن الاثير ج ٤ ص ٧٩) \_ وقال التيفاشى: الماس نوعات: الزيتى والبلورى، والزيتى الزيتى عالط والبلورى أبيض شديد كلون البلور، والزيتى مخالط ببياضه صفرة كلون الزيت، وهو شبيه بلون الزجاج الفرعونى (كتاب أزهار الافكار \_ خط).

<sup>(</sup>٣) المندلى: منسوب إلى و مندل، وهو بلد بالهند يجلب منه العود الذكى الشذا ( راجع معجم البلدان لياقوت ـ لفظ مندل ـ وشفاء الغليل ) ـ وقال أبو منصور الثمالي وفى كتاب و العطر ، ( للجاحظ ) : وخير العود الهندى المندلى ، وكلماكان أصلب فهو أجود وامتحان جودته اذاكانت فيه رطوبة ، ومن خصائصه ثبات واتحته في الثوب اسبوعاً واكثر ( ثمار القلوب ص ٤٢٣) .

وخير المسك التُّدِيَّى (١) اليابس الفاّمح وأرداه البُّدَّى ، وغش المسك من الآنك (٢) وجند الدُّما خف وزنه وفاح فهو أجود .

(۱) بالاصل: التي وهو تحريف وصوابه: التبتي نسبة الى بلاد التبت ، وفى كتاب والحيوان والمجاحظ (ج ٤ : ٦٤) ان المسك كان يجلب من التبت ـ وفى والمحاسن والاضداد و (باب محاسن الهدايا ص ١٧٩): وكان بما تهديه ملوك الامم الى ملوك فارس طرائف ما فى بلدهم و فن الهند الفيلة والسيوف والجلود ، ومن التبت المسك والحرير والاوانى ، ومن السند الطواويس والببغاء ، ومن الروم الديباج والبسط . ويؤيده مانقل الاصطخرى وابن حوقل حيث قالا : ولهم (أي أهل ما وراء النهر) من المسك الذي يجلب اليهم من التبت وخرخيز ماينقل الاصطخرى طبعة ليدن سنة ،١٨٧ ص ٢٨٠ و ٢٨٨ ـ والمسالك والمالك لابن حوقل طبعة ليدن سنة ،١٨٧ ص ٢٨٠ و ٢٨٨ ـ والمسالك والمالك لابن

(٢) آنك: فارسى معرب وهوالرصاص، وعند ابن البيطار: الرصاص ضربان أحدهما الرصاص القلعى وهو القصدير أحدهما الرصاص القلعى وهو القصدير ( جامع مفردات الادوية طبعة مصر ٢: ١٤٠ ) .

(٣) جند بادستر: فارسى معرب وهو مثانة حيوان برى بحرى يكون فى الأنهار العظام يسمى القندر (وعند الأفرنج Castor ) وخصاه هى الجند بادستر (الدميرى ٢٠٧٠ وابن البيطار ٢: ١٧١).

(ع) دم الآخوين: قال ابن البيطار بالنقل عن أبي حنيفة الدينورى: هو صمغ أحمر لشجرة يؤتى به من سقطرى ، ثم قال: وهو الآيدع عند الأطباء ، ويقال له الشيان أيضا ( جامع المفردات ١: ٧٧ و ٢: ٩٦ ) قلت : والمعروف أن دم الآخوين هو العندم عند قدماء العرب ، وقيل هو البقم .

(٤) سیاه دارو: ویکتب أیضاً: سیادرو \_ وسیادروان، وفی القانون لابن سینا سیادوان. فارسی معرب، و هو صمغ الجوز الشامی ( راجع کشف الرموز لابن حمدوش ط حجر بالجزائر ۱۲۲۱ ص ۹۹). وزعموا ان خير العنبر الأشهب الزايحي (١) ثم الأزرق ، ثم الأصفر ، وأدونه الا . . . . [ هنا ورقة كاملة من الأصل بها ثلاثون سطراً تعطلت قراءتها لا نخرام كتابتها واستيلا ، الزاج على أحرفها بحيث لم يتيسر نقلها بأى وجه ولم يبق ظاهراً

(١) الزابحي: سمى القلقشندي من أنواع العنبر ستة أضرب أولها الشحري ثم الزنجي(قلت : وهولامحالة تحريف الزابحي أو الرابحي)وهو أجود العنبر و أفضله . . ( صبح ۲ : ۱۱۷ و ۱۱۸ ) – وجاً، في تاج العروس : ( والرباحي جنس من ) الـكافور ) منسوب إلى بلد كما قاله الجوهري وصوبه بعضهم أو إلىملك اسمه رباح اعتنى بذلك النوع من الـكافور وأظهره ( تاج ٢ : ١٤٠ ) – وفيه . ورباح موضع بالهند ينسب اليه المكافور ، وبسط بحثا طويلا في الغلط الحاصل فيالصحاح للجوهري إذ نسب تارة الرابحي إلى بلد بالهند وتارة إلى دويبة بجلب منها الزبد ـــ وذكر ابن البيطار ـــ في مادة كافور وعنبر ـــ أن الرباحي مشتق من اسم ملك هندى اسمه رابح ( جامع المفردات ٢ : ٣٣٤ ) وقال داود الأنطاكي ويسمى الرياحي لتصاعده مع الريح ، وقيل الرباحي ــ بالموحدة ــ نسبة إلى رباح أحد ملوك الهند أول من عرفه ( تذكرة ـــ مادة كافور ) ـــ وقال دوزى في مستدركه على المعاجم العربية : أن بعض المصنفين يسميه أيضا الزياحي Dozy, Suppl. aux diction. arabes, vol. I p. 499 وما تقدم يتضح أن الاختلاف في اسم الزابحي أو الرابحي قديم ولا يعرف على وجه التحقيق نسبته ، ولذا احترمنا هنا الصيغة الواردة بالاصل مع التنبيه عليه \_ ووقفنا اخيرا على فصل ممتع نشره العلامة المحقق الاب انستاس مارى الكرملي كشففيه الغطاء عن معنى الرباح ووجه اشتقاقه وأثبت أن أصل اللفظ ــ الزابج ــ وهو اسم جزائر ماليسية ( جاوه وسومطره وبرنيو ) عند قدماً. العرب ـ والنسبة اليه زابجي ، فحرفه النساخ والمؤلفون المتأخرون فقالوا الزابحي والرابحي وغير ذلك (راجع مجلة المجمع العلى الدمشقية ص ٢٣٢ من سنة ١٣٣٩) منها سوى ما هو مرسوم بالحرة -- فى السطر السابع عشر -- وهو : باب معرفة الثياب وما يستجاد منها ]

. . . . وخير الوشى [فى الثوب] السابرى (١) والكوفى ، والأبريسمى ، والمذهب المنسوج ثم الوشى الأسكندر الى الكتان البحت (٢) ثم المنسوج بالذهب ، ثم الوشى الغزلى ، ثم الذى لا ابريسم فيه ولا ذهب وهو اليمانى لانه يرتفع على هذه السبيل من الغزلى ، والابريسمى والكتان لايبلغ فى الثمن ما يبلغه اليمانى لأنه ربما بلغ الثوب الغزلى الف دينار .

(۱) السابرى: نسبة إلى سابور، وفى حديث حبيب بن أبى ثابت قال: رأيت على ابن عباس ثوبا سابريا استشف ما وراءه، وكل رقيق عندهم سابرى والاصل فيه الدروع السابرية منسوبة إلى سابور (النهاية لابن الاثير ٢: ١٥٢) - وفى التاج: والسابرى ثوب رقيق جدا، قال ذو الرمة:

فجاءت بنسج العنكبوت كا أنه على عصويها سابرى مشبرق ومنه المثل : عرض سابرى ، أى رقيق جداً ( تاج ٣ : ٢٥٢ ) — وقال أبو منصور الثعالبي . والسابرى ، وهو الرقيق الناعم من كل ثوب ، والأصل فيه النسبة إلى نيسا بور وعرب فقيل سابرى ( ثمار القلوب ص ٤٢٩ ) .

(۲) نقل أبو منصور الثعالي العبارة الآتية في لفظ وكتان مصر ، ولم يذكر عن أي تأليف للجاحظ نقل ، قال : قال الجاحظ : قد علم الناس أن القطن لخر اسان وان الكتان لمصر ، ثم للناس في ذلك في تفاريق البلدان مالا يبلغ مقدار بعض بلاد هذين الموضعين ، وربما بلغت قيمة الحمل من دق مصر الذي من الكتان لاغير مائة الف درهم ( ثمار القلوب ص ٢٠٠ ــ وراجع أيضاً كتاب ، ما يعول عليه في المضاف والمضاف اليه » للرحى ـ خط بمكتبتي ) .

وخير السِنجاب<sup>(۱)</sup> القاقم<sup>(۲)</sup> ثم الظهور منه ، ثم الخزرى <sup>(۲)</sup> ثم الخوارزمى ، ثم الذى لاغش فيه من زغب الأرانب .

وخير الثعالب الأسود (') الحزرى الغليظ الشعر الذى لا يُعَشَّ بصبغ ، ثم الأبيض ، ثم الأحمر المحصرى (<sup>()</sup> ثم الأحمر الحزرى ، ثم الحلنجي <sup>()</sup>

وخير القاقم أكثرها أذناباً: وخير السمور الصيني ، ثم الخزري الشديد البياض مع شدة السواد الطويل الشعر .

<sup>(</sup>۱) السنجاب: قال القلقشندى: حيوان أكبر من الفار يعيش في الشجر العالى، فيها يأوى ومنها يأكل، وهو كثير ببلاد الافرنج والصقالبة، ووبره في غاية النعومة وجلده في نهاية القوة، ويتحذ منه الفراء النفيسة التي يلبسها الناس والرؤساء، وأحسن ألوانه الأزرق (صبح الاعشى ٢: ٥٠) أقول وهو المسمى باللاتينية Scuriolus وبالفرنسية Ecureuil.

 <sup>(</sup>۲) القاقم (بقافین الثانیة منهما مضمومة) ـ هو دویبة فی قدر الفار لها شعر أییض ناعم، ومنه یتخذ الفراه، وهو أعز قیمة من السنجاب (صبح ۲: ۶۹)
 (۳) الخزری: نسبة الی محر الخزر وما کان حوله من البلاد.

<sup>(</sup>٤) قوله: خير الثعالب الاسود ، جاء في كتاب الحيوان للجاحظ (ج ٦ ص ١٠٠) و وفي الثعلب جلده و هو كريم الوبر وليس في الوبر أغلى من الثعلب الاسود وهو ضروب فمنه الآييض الذي لايفصل بينه وبين الفنك ، و مته الخلنجي وهو الاعم،.
(٥) كذا بالاصل وأظنه غلطاً من الناسخ وصوابه والممصري، أي المصبوغ بالمصرة وهو العصفر ، وقال ابن سيده: والثوب الممصر هو المصبوغ بالطين الاحر أو محمرة طفيفة ( المخصص ٤: ٩٤).

 <sup>(</sup>٦) الحلنجى: المقصود به الذى يشبه لونه خشب الحلنج وهو شجر معروف
 ( ابن البطار ۲ : ٦٨ ) وقد عرف أبو الوليد المراكشي اللون الحلنجي بقوله :
 خطط بسواد ودخنة ( راجع مستدرك المعاجم العربية لدوزى ج ١ ص ٤٠٠)

وخير الفرش وأرفعه ثمناً وأجوده المرعز من القرمزي الأرمني المنير ، ثم الحز الرقم ، ثم الحز القُطوع (٢) ثم الديباج على عمل الحسرواني (٣) الرومي ، ثم الحز المدبج على الميساني ، ثم البريون (١) ؛ ومهما كان من هذه الضروب منسوجاً بالذهب فهو اجود وأبلغ في الثمن ، وقد تكون هذه الضروب كلها منسوجة بالذهب إلا الأرمني والميساني والبريون .

وخير البزيون المسكى الدقيق النسج، ثم المخطط، ثم المفلس (<sup>(0)</sup> ثم الساذج، ثم المعين <sup>(1)</sup> ثم المنقط؛ والغفارة المسكية إذا كانت رقيقة العمل نقية ربحا بلغت في الثمن خمسين ديناراً.

(١) المرعزى والمرعزاء ـ بكسر الميم ـ اذا خففت مددت واذا شددت قصرت وأصله بالنبطية ( مرعزا ) وقد تكلمت العرب به قديماً ، قال جرير من قصيدة يهجو بها التيم :

كساك الحنظلي كساء صوف ومرعزى فانت به تفيد أى تتبختر عجباً (راجع المعرب للجواليقي ص١٣٧)

- (٢) القطوع جمع قطع وهو ضرب منالوشي في الثياب ( المخصص لابن سيده )
- (٣) الخسرواني ، نوع من نسج الحرير الرقيق الحسن الصنعة منسوب إلى عظاء الأكاسرة ، وهو فارسي معرب (المعرب للجواليقي ص ٢٠ وشفاء الغليل للخفاجي).
- (٤) البزيون كعصفور، السندس، وقال ابن برى: هو رقيق الديباج (تاج
- العروس ٩: ١٣٩). (٥) وبالاصل، المقلس، وهو تحريف بين، والمفلس بمعنى المختم والمزركش على هيئةالفلوس كمايقال ثوب مدنر ومدرهمأى موشى علىصورةالدنانيروالدراهم. (٦) المعين، ثوب في وشبه ترابيع صغارشبه باعين الوحش (المخصص ٤: ٦٧)

وأبو َقَلَمُون (١) من الزلالي (٢) الخسروانيّ الرومي القرمزي عل خطوط مختلفة البنفسجي في الأحمر والأخضر ، وزعموا أنه يتلوَّن ألواناً بارتفاع النهار ووهج الشمس ، والقيمة مرتفعة منه جداً .

وخير الأكسية من الصوف المصرية ، ثم الحوزية الفارسية ، والمرعزَّى فى المرعزَّى الفارسية الشيرازية ، ثم الاصفهانية المرعزَّى فى الابريسم الفسوية ، ثم العلبرية (٢) ، ثم الصوف فى الصوف .

وخير الطيالســـة الرويانيــة الطبرية ، ثم الآملية (١) ثم المصرية ، ثم

فكائن المقصود هنا من الزلالى الصافى اللون .

<sup>(</sup>۱) ابو قلمون ، عرفه مرتضى الزبيدى بقوله : ثوب رومى يتلون ألواناً للعيون نقله الجوهرى ، وقال الآزهرى : يترامى إذا أشرقت عليه الشمس بألوان شتى ، قال : ولا أدرى لم قيل له ذلك ، وقد يشبه به الدهر والروض وزمن الربيع ( تاج العروس به : ۳۱) — أقول : لفظ أبو قلمون يونانى معرب وهو فى الاصل Abokalamon والنسيج المسمى أبو قلمون فى المشرق وهو المعروف فى الديار التونسية بعنق الحام.

<sup>(</sup>۲) الزلية ـ بالكسر ـ البساط ج زلالى كما فى لسان العرب والعباب، وفى مستدرك التاج ( مادة زلل ج ۷ : ۳۵۹ ) والزلال الصافى مزكل شى ، قال ذو الرمة : كأن جلودهن بموهات على أبشارها ذهب زلال

<sup>(</sup>٣) على ذكر الاكسية الطبرية نقل الجاحظ: أن قيمة الكساء الابيض الطبرى في عصره يساوى اربعائة درهم والقومسى نها مائة درهم (كتاب الحيوان ٣: ٨) قوله: الطيالسة الرويانية نسبة الى الرويان وهى مدينة من نواحى قزوبن ( الاصطخرى ص ٢٠٦ - وابن حوقل ٢٦٩ ) - وكذا الآملية نسبة الى آمل وهما مدينتان بهذا الاسم: الاولى عاصمة طبرستان - وهى المقصودة هنا - مشهورة بضأنها وصوفها ومنسوجاتها ( المقدسي ص ٥٥٥ وابن حوقل ٢٧١ ) والثانية مدينة في غربي جيحون في سمت بخارى بينها وبين جيحون نحو ميل.

القُومسية (١) . وخير اللبود الصينية ، ثم المغربية الحمر ، ثم الطالقانية البيض (٢) ثم الأرمنية ، ثم الخراسانية .

وخير النمور البربرى الموشح الشديد بياضه المشبّع سواده الطويل الوشى الساباني (٢). وأظرف النمور الذي يكون فى وسط سواده نقطة سوداء صغيرة بينة ؛ و إن كان سواده متصلاً بعضه ببعض بشظية من سواد خفيفة كان أظرف له ، و إذا كانت فيه حمرة مع بياض يقتى وسواد حالك كان أحسن وأبلغ فى النمن ؛ وغمور البربر صغار ومقدار الجلد منها ما يغشى سرجاً مفرداً ، ومتتهى ثمن الجلد منها حسون ديناراً ، وأما المغربية والهندية فهما أوسع وأكبر ولا يبلغان فى الثمن ولا

<sup>(</sup>۱) القومسية ، نسبة الى قومس من أكبر مدائن الديلم ، قال ابن حوقل : ويرتفع من قومس أكسية معروفة تحمل إلى الأمصار وهى فاشية فى جميع الارض ( المسالك والممالك ص ٢٧١ ) ـ وقال المقدسى : أما قومس فلهم المناديل البيض من القطن المعلمة صغار وكبار وسواذج ومحشاة ربما يبلغ المنديل منها الني درهم ، ولهم أيضاً أكسية وطيالسة وثياب رقاق من الصوف ( كتاب أحسن التقاسيم ص ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) نقل أبو منصور الثعالى هذه العبارة من هذا التأليف وعزاها إلى صاحبها فقال: وذكر الجاحظ في كتاب و التبصر بالتجارة ، ان خير اللبود الصينية ثم المغربية الحمر ثم الطالقانية البيض ، (ثمار القلوب ص ٤٣٣) . وتبعه النويرى فنقل عين العبارة المتقدمة عن الجاحظ لكنه جعل اسم الكتاب ، النظر في التجارة ، (نهاية الارب ج ١ ص ٣٦٧) وهو تحريف واضح لنشابه مابين لفظ « التبصر و « النظر » — فلنته .

<sup>(</sup>٣) الساباني، نسبة إلى السابان، وهو في الفارسية الطائر المعروف بالزرزور الدى ريشه منقط بنقط بيض و نقط سود، وبه شبه الجاحظ هنا المختار من جلد من جلد النمور البربرية، كان أقرب اليه أن يقول في نعته زرزوري أي في لون الزرزور وهو عربي صريح.

يرتفعان ، وخير النمور الوشى ، وخير القطن الأبيض اللين الصَّمار الحبوب اللطيف البياض الصافى .

وزعم أن القرمز حشيشة تكون في أصلها دودة حمراء تنبت في ثلاثة مواضع من الأرض (١): في ناحية المغرب بأرض الأندلس ، وفي رستاق يقال له تارم (٢) وفي أرض فارس ، ولا يعرف هذه الحشيشة وأما كنها إلا فرقة من اليهود يتولون قلعها كل سنة في ماه اسفندارمذ (٢) فتيبس تلك الدودة و يصبغ بها الابريسم والصوف وغير ذلك ؛ وخير ما يصبغ في الأماكن بأرض واسط.

- (۱) عرف الرحالة ابن حوقل القرهز الارمنى بقوله : وهو صبغ أحمر يصبغ منه المرعزى والصوف ، وأصله من دود ينسج على نفسته مثل دود القزإذا أسجت على نفسها القز ( المسالك والمالك ص ٢٤٤).
- (۲) تارم ، من مدائن فارس من ناحیة شیراز بینهما ۸۲. فرسخاً (الاصطخری ص ۱۳۱ و ۲۲۳ و ۲۲۳ ــ والمقدسی ۲۲۳ و ۲۲۳ ــ والمقدسی ۲۲۳ و ۲۲۳ ــ والمقدسی ۲۲۳ و ۲۲۳ ــ والمقدسی
- (٣) ماه اسفندار مذ ، هو اسم الشهر الثانى عشر منالسنة الشمسية عند الفرس، واليوم الخامس منه هو و اسفندار منذروز ، كان من الأعياد الكبيرة عند قدماء الفرس وفيه كانوا يلتقطون الاعشاب من الجبال والاودية ويتخذون الادهان ويهيئون البخور والدخن ، وفيه تكتب الرقاع لدفع الهوام والحشرات فيكتبون من ظهور الفجر إلى ظلوع الشمس رقية على كواغذ مربعة ويلصقون منها على الجدران (راجع كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني طبعة ليبسيج سنة ١٨٧٨ ص ٢٢٩ ـــ وعنه نقل القزويني في كتابه «عجائب المخلوقات» طبع بهامش حياة الحيوان ص ١٢٨ وما بعدها)

أقول: وهذه العادة الفارسية القديمة لم تزل متبعة فى البلاد التونسية من كتب رقاع صغار بها آية السموم من القرآن وذلك اليوم الأول من شهر مايو الاعجمى ثم يلصقونها بمدخل البيوت دفعاً للعقارب والحشرات السامة. قلت: وكذلك فى مدينة حلب

وزعموا أن البكسان شجر بأرض مصر 'يشرطُ فى أيام الربيع فيخرج منه دهن البلسان فيؤخذ منه ، وهو مفقود فى الأرض كلها ماخلا مصر (١) .

وحب الزَّلَم (٢) ينب بأرض شهرزور ، وزعوا أنه جيد للجاع ؛ والقرماز شجر بالفارسية بنجكشت (؟) قلما يوجد إلا ومعه الدفلى ، وهو نبت يستخير بالدفلى النابتة عنده يقال له فَازَهر (٢) فلذلك غرس معه فى موضع يكون به ، وقيل مُحِلا جيعاً من الروم وله قصة عجيبة طويلة .

### باب يجلب من البلدان من طرائف السلع و الامتعة والجوارى والاحجار وغير ذلك

يُجلب من الهند : الببور والنمور والفيلة وجلود النمور والياقوت الأحمروالصندل

<sup>(</sup>۱) البلسان المصرى، قال الاصطخرى: وحوالى الفسطاط زرع ينبت مثل القضبان يسمى البلسم يتخذ منه دهن البلسان لا يعرف بمكان فى الدنيا إلا هناك (الاصطخرى ٤٥) وجعله ابن حوقل فى عين شمس خاصة (المسالك والمالك ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) حبّ الزلم ، عرفه ابن البيطار بقوله : هو حب دسم مفرطح اكبر مرف الحمص قليلا أصفر الظاهر أبيض الباطنطيب الطعم لذيذ المذاق ويجلب من بلاد البربر ، وينبت في ناحية شهرزور ، وقد ينبت منه شيء بصعيد مصريسمونه بالسقيط (جامع مفردات الادوية ٢ : ١٩٦٣) حقلت وهو المعروف عندنا في تونس بحب عزيز .

<sup>(</sup>٣) المشهور ان الفازهر حجر كريم لانبات كما ورد هنا ، وانه صنفان حيوانى ومعدنى وهو عند الافرنج Bézoar واسمه فارسى معرب وأصله بازهر ومعناه « منفى السم ، ــ وقد ذكر معدنه وأوصافه وخواصه ومنافعه جماعة من علماء الاحجار كابن البيطار فى مفرداته والتيفاشي فى كتاب أزهار الافكار والقزويني فى عجائبه وسواهم كثير ، فليراجع هنالك .

الأبيض والأبنوس وجوز الهند (١).

ويجلب من الصين : الفرند والحرير والفضائر (٢) والكاعد والمداد والطواويس والبراذين الفُرَّهُ والسروج والنَّبود والدارصيني وادارند (٢) الخالص ، ويجلب من الروم : أواني الفضة والذهب والدنانير الخالصة القيسرانية والعقاقير والبريون والابرون والديباج والبراذين الفره والجواري وطرائف الشَّبة والأقفال المحكمة واللورا(١) ومهندسوا الماء وعلماء الحرائة والاكارة وبناء الرخام والخصيان .

(1) قال أبو منصور الثعالى : ولبلاد الهند من الخصائص مالم يكن لغيرهافنها الفيل والكر فدن والبعر والببغاء والطاؤوس والدجاج الهندى والياقوت الاحمر والصندل الابيض والعاج والساج والتوتيا والقرنفل والسنبل والفلفل وغيرها من العقاقير ( ثمار القلوب ٤٢٣) .

- (۲) الغضائر ج غضارة هي القصعة أو الصحن الكبير ذو ساق يتخذ من خزف، وارفع الغضائر ما يؤتى به من الصين كما نص عليه الجاحظ هنا لاشتهارها وحسن صنعتها وجودة طليها وجمال رونقها، وقال شمر: الغضار الطين الاحمر نفسه ومنه يتخذ الخزف الذي يسمى الغضار، وقال ابن دريد: فاما الغضارة التي تستعمل فلا أحسبها عربية محضة (تاج العروس وغيره).
- (٣) لفظ و أدارند ، هنا لامعنى له ؛ و أظنه تحريفاً من الناسخ ، ويظهر أنه قصد الراوند . قال مرتضى : الروند الصينى وهو أنواع أربعة أعلاها الصينى ودونه الحراسانى ويعرف بروند الدواب تستعمله البياطرة وهو خشب أسود ، و الاطباء يزيدونها الفاً فيقولون و راوند ، ولفظه ليس بعربى محض (تاج ٢ : ٣٥٩ و ٣٦٠ مادة راد )
- (ع) كذا بالأصل ولم أر لها معنى ، ولاشك أن الناسخ حرف فلم يأت باللفظ على أصله أللهم الا أن يكون اللاذ واللاذة وهى ثياب من حرير تنسج بالصين تسميما العرب والعجم اللاذ (المخصص ع: ٦٨) وفى القاموس : اللاذة ثوب حرير احرينسج بالصين .

ومن أرض العرب: الخيل العراب والنعام والنجائب والقانة (1) والأَدَم (٣) ومن البربر ونواحى المفرب: النمور والقرظ (٣) واللبود والبزاة السود. ومن اليمن: البرود والأَدَم والزرافات والجواميس (١) والعقيق والكُندر (٥) والخطر (٦) والوَرْس (٢).

ومن مصر: الحمر الهماليج (<sup>(۱)</sup> والثياب الرقاق والقراطيس ودهن البلسان، ومن المعدن الزبرجد الفائق.

<sup>(</sup>۱) القانة وجمعها القان ، هو شجر جبلى ينبت بجزيرة العرب . زاد الأزهرى ينبت فى جبال تهامة ويتخذ منه القسى ( لسان العرب ) .

 <sup>(</sup>۲) الادم ج أديم ، هو الجلد المدبوغ اذا كان عليه شعره أوصوفه أو وبره .
 (۳) با لاصل القرض ، و هو تحريف واضح و صوا به القرظ ، و هو ورق السلم تدبغ به الجلود ، وقيل هو السنط يعتصر منه الاقاقيا وهو بما يتداوى به (المعاجم اللغوية).

<sup>(</sup>٤) كذا بالاصل ولا أخالها إلا الجواشن ج جوشن ، وهوالدرع من حديد . وقال ابن سيده زرد يلبسه الصدر والحيزوم ( المحكم ، خط بالمكتبة الزيتونية في تونس ) .

<sup>(</sup>ه) الكندر ضرب من العلك عن ابن سيده و هو اللبان عند الأطباء وغيرهم (تاج ٣ : ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الخطر ـ بالكسر \_ نبات بجعل ورقه فى الخصاب الاسود يختصب به ، وقال أبوحنيفة هوشبيه بالكثم وكثيراً ما ينبت معه واحدته خطرة (تاج ٣ : ١٨٣) (٧) قال الثعالبي ومن خصائص البين الزرافة ، وكان الاصمعى يقول أربعة قد ملائت الدنيا ولاتكون إلابالبين الورس والكندروالخطى والعقيق (كتاب ثمار القلوب ٢٥٥) وقد جعل الناسخ هنا الخطى \_ وهى الرمح \_ مكان الخطر ، فليتنه .

 <sup>(</sup>A) على ذكر الحير المصرية قال الاصطخرى: وبمصر بغال وحمير لابعرف في

ومن الخزر : العبيد والإماء والدروع والبيضات والمغافر .

ومن أرض خوارزم: المسكوالقاقم والسموروالسنجاب والفنكوقصب الطيب. ومن سمرقند: الـكاغد (١).

شى. من بلاد الاسلام أحسن ولا أثمن منها ، ولهم من ورا. أسوان حمير صغار فى مقدار الكباش معلمة تشبه البغال المعلمة ، اذا خرجت من مواضعها لم تعش ، ولهم حمير بقال لها ( السملاقية ) بأرض الصعيد زعموا أن أحد أبويها من الوحشى والآخر من الأهلى فهى أسير تلك الحمير ( راجع مسالك المالك ص ٥٥ وكذا ابن حوقل ص ١٠٧) .

(۱) كاغد وكاغد وكاغد، لفظ صينى معرب دخل العربية بطريق الفارسى، ولم يكن الكاغد معروفا بالشرق فى أول عهد الاسلام وإنما كانت الكتابة على القراطيس المتخذة من البردى المصرى أو على الرقوق، وأول ظهور الكاغد فى الاسلام كان فى سمرقند صنعه هنالك أسارى من الصين أسرهم الامير زياد بن صالح فى وقعة اطلخ سنة ١٣٤ للهجرة فاتخذوه له من خرق الكتان والقنب على ما كان جار فى بلادهم فقلدهم الناس من ذلك الحين وكثر صنعه فى بقاع متعددة من بلاد الاسلام، ومنها دخل الى أوربا واشتهر \_ قال أبو منصور الثعالى: كواغد سمر قند هى من خصائصها التى عطات قراطيس مصر والجلود التى كان الاواثل يكتبون فيها لانها أنعم وأحسن وأرفق، ولا تكون الابسمر قند والصين شم كثرت يكتبون فيها لانها أنعم وأحسن وأرفق، ولا تكون الابسمر قند والصين شم كثرت الصنعة واستمرت العادة حتى صارت متجراً لاهل سمر قند فعم خبرها والارتفاق بها الى جميع البلدان فى الآفاق (ثمار القلوب ص ٣٦١) \_ وذكر المقريزى في خططه ان جعفر البرمكي هو أول من استبدل الكتابة على القراطيس بالكاغد في الدواوين (النويرى ١ : ٣٦٧) .

أقول: ومن أشهر الأصناف التي كانت تصنع قديماً في العالم الاسلامي: الـكاغد الفرعوني تقليداً للقراطيس المصرية المستعملة الى حدود ذلك الوقت ، والـكاغد السليماني نسبة المسليمان بن رشيد ناظر بيت المال بخراسان على عهد الخليفة هارون الرشيد، والجعفري منسوب الى جعفر البرمكي الوزير العباسي، والطلحي منسوب

ومن بلخ ونواحيها : العنب الطيب والفوشنة <sup>(١)</sup> .

ومن بوشنج : الكبر المربى .

ومن مرو: الضرابون بالبرابط والبرابط الجياد والطنافس والثياب المروية (٢٠). ومن جرجان: العناب والتدرّج وحب الرمان الجيد واليرمق (٢٠) اللين

الى طلحة بن طاهر ثانى امراء بنى طاهر ، والنوحى نسبة الى الامير نوح الاول من بنى ساسان ، وسوى ذلك كثير ؟ وقدشاعت الوراقة فىالبلاد العربية وخصصت بدور صناعة فىالعراق والبمن وفارس والشام ومصر والمغرب ــ لا سيما فىالقيروان والمهدية ــ وفى الاندلس خصوصاً بمدينة شاطبة ( Xativa ) وغيرها (انظركتاب الفهرست لابن التديم ص ٢١ وصبح الاعشى ٤٤٤١ و ٤٧٤ ) .

(۱) الفوشنة ، ويسميها أبو بكربن الفقيه الهمذاني ( الغوشنة ) (كتاب البلدان ص ۲۵۵ )ولم نهتد الى معرفة ماهيتها . قلت : وهي معروفة الآن بالوشنة .

(۲) ثیاب مرو، قال الثعالی: کانت العرب تسمی کل ثوب صفیق یحمل من خراسان المروی وکل ثوب رقیق یجلب منها الشاهجانی ، لان مرو عندهم أم خراسان ، و یقال لها مرو الشاهجان ، و قد بقی إلی الان اسم الشاهجان علی الثیاب الرقیقة ، و مما تختص به مرو الثیاب ( الملحم ) ( ثمار القلوب ص ۴۳۱ ) - و من ینسب إلی مرو من الرجال یقال له مروزی و من الثیاب مروی ( العقد الفرید ۳ : ۲۵۷ ) . اقول ؛ و المتعارف هو أن النسبة إلی مرو الروز : مروزی ، و إلی مرو الشاهجان : مروی ، لتفریق بین المدینتین .

(٣) لم نقف على معنى للفظ (اليرمق) وكا نه تحريف (النرمق) بالفتح، فارسى
 معرب (نرمه) وهو اللين الناعم من كل شيء، وأنشد الليث لرؤبة يصف شبابه:

اجر خزاً خطلا ونرمقا ان لريعان الشباب عتهقا

( تاج v : vo ) — و يمكن أن يكون ايضاً ( يلمق ) ج يلامق وهوضرب من الفراء المبطنة .

والابريسم الجيد<sup>(١)</sup> .

ومن آمد: الثياب الموشية والمناديل والمقارم (٢) الرقاق والطيالسة من الصوف . ومن دباوند (٢): نصول السهام .

ومن الرى : الخوخ والزئبق واليرمق والاسلحة والثياب الرقاق والامشاط

- (۱) قال الاصطخرى ، ويرتفع من جرجان من الابريسم شى. كثير ، وابريسم طبرستان يحمل بزر دوده من جرجان ولايرتفع من بزر طبرستان ابريسم ، وبجرجان الثلج والنخيل وفواكه الصرود والجروم من التين والزيتون وسائر الفواكه (الاصطخرى ص ۲۱۳ وابن حوقل ص ۲۷۳) ... وقال المقدسى ، ولاهل جرجان المقانع القزيات تحمل إلى اليمن والعناب ، ولهم ديباج دون (أحسن التقاسيم ص ۲۲۷) .
- (۲) المقارم ج مقرمة وهي الستر ، وعن ابن الاعرابي هي المحبس نفسه يقرم به الفراش قال : وهو ثوب من صوف فيه ألوان من عهون فاذا خيط فصار كا نه بيت فهو كلة ، وقد تزبن المقارم في أطرافها بالرجائز وهي نسيجة حمراء عرضها ثلاث أصابع وأربع ( المخصص ٤ : ٧٥ ) أقول : وقد أخذ الافرنج لفظ مقرمة عن اللغة العربية واطلقوه على وع من الطرز يسمونه Macramé .
- (٣) دباوند \_ كذا بالأصل وهو عندى تحريف من الناسخوصوابه (دنباوند) وهو جبل عال بناحية كرمان ، قال ابن الفقيه : وبكر مان مدينة يقال لها (دمندان) وهى مدينة كبيرة واسعة وبها اكثر معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والنوشاذر والصفر ومعدنه بجبل يقال له (دنباوند) جبل مرتفع شاهق فى الهوام ارتفاعه ثلاث فراسخ (كتاب البلدان ٢٠٦).

والقلانس الملكية والقسيات (١) الكتان والرمان (٢).

ومن اصفهان: الشهد والعسل والسفرجل والكثرى الصينى والتفاح والملح والزعفران والاشنان والاسفيذاج (٢) والكحل والسررُر المطبقة والاثواب الجياد والشراب من الفواكه (٤)

ومن قومس: الفؤوس والأمساح والجتر<sup>(ه)</sup> والطيالسة من الصوف.

ومن كرمان : النيلج والـكمون .

ومن الجور: الجوارشن (٦).

(1) بالأصل: العسيات، وعندى أنها القسيات، نوع من الثياب كانت تجلب أو لا مر قس بمصر ثم أطلق الاسم على غيرها، وقد ورد ذكرها في الحديث الشريف (راجع النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير) وقال ابن سيده: الثياب القسية تنسب إلى قس وهوموضع وهي ثياب فيها حرير تجلب من نحو مصر وقد نهى عن لبسها (المخصص ٤: ٧٢).

- (٢) قال الثعالي وكان يحمل إلى السلطان مع خراج الرى \_ وهو اثنا عشرالف
   الف درهم \_ من الرمان مائة الف ومن الخوخ المقدد مائة الف رطل ( ممار القلوب ٤٢٨) .
- (٣) الاسفيذاج ، فارسى معرب وهو نوع من الطلاء أبيض اللون شارقه ويسميه الافرنج Blanc de ceruse وهو المعروف فى تونس بالباروق ، وقد أطال ابن البيطار فى ذكر صنعه وتحضيره فليراجع ( جامع المفردات ١ : ٣١ ) .
- (٤) قال الثعالبي وكان يحمل من اصبهان إلى حضرة السلطان كل سنة مع خراجها ــ وهو واحد وعشرون الف الف درهم ــ قدر كبير من الكحل ومن العسل الف الف رطل ومن الشمع عشرون الف رطل ، وكحلها موصوف بالجودة والزعفران ها كثير ( ثمار القلوب ٤٢٧ ) .
  - (٥) الجتر ، فارسى معرب وهي المظلة تتخذ للوقاية من الشمس .
- (٦) كذا بالأصل والأقرب أن تكون الجواشن ج جوشن وهي الدروع وقد

و بزر قطونا <sup>(۱)</sup> .

ومن بَرُ ذَعَة : البغال الفُرِّ م (٢) .

ومن نصيبين : الرصاص .

ومن فارس: الثيابالكتان التوّزى والسابرىّ وماه الورد<sup>(٣)</sup>ودهن النَّيْلوفر ودهن الياسمين والأشربة .

ومن فَسَا : الفستق وأصناف الفواكه وطرائف الثمر والزجاج .

ومن عُمان وسواحل البحر : اللؤلؤ .

ومن ميسان : الأنماط والوسائد .

ومن الأهواز : ونواحيها السكر والديباج الخز (4).

ذكرها الجاحظ في , المحاسن والأضداد ، ( فصل محاسن الهدايا ) .

- (۱) بزر قطونا ، نبت معروف وهو صنفان شتوى وصيني وأنفع ما فيه بزره ، وهو الاسفيون Psyllium ( راجع المختصر الفارسية وفى اليونانية فسيلون Psyllium ( راجع المختصر الفارسي للصقلي ، والمعتمد فى الادوية لابن رسولا طبع مصر ص ١٦ ، وكشف الرموز للجزائرى وغير ذلك ) .
- (۲) قال الاصطخرى ويرتفع من نواحى برذعة بغال تجلب إلى الآفاق ( المسالك ١٩٠ ) وقال ابن حوقل و يجلب منها من البغال الجياد الموصوفة بالنجابة والصحة والجلد والصبر إلى خراسان والعراق والشام وغير ذلك مايستغى بشهرته عن ذكره ( ابن حوقل ٢٤٨ ) .
- (٣) قال الثعالبي جور من كور فارس مخصوصة بالورد الذي لا أطيب منه في سائر البلاد يضرب به المئل في الطيب وهو مجلوب إلى أقاصي المشرق والمغرب... وكان يحمل من فارس إلى الخلفاء كل عام مع خراجهامن ما الورد سبعة وعشرون الف قارورة ( ثمار القلوب ٤٢٧ وراجع أيضا الاصطخري ١٥٢ وابن حوقل ٢١٣ والمقدسي ٤٤٣).
- (٤) السكر من خواص الأهواز ومفاخرها ومتاجرها ، ولا يكون الابها على

• • • والصنّاجات والرقّاصات (١) • • • • وأنواع التمر والدبس والقند (٣) • ومن السوس: الأترج ودهن البنفسج والشاه سبرم (٣) والجلال والبراذع • ومن الموصل: الستور والمسوح (١) والدرّاج والسُما نَى •

كثرة قصب السكر في سائر النواحي ، والمثل مضروب بسكر الأهواز كما قال أبو الطيب المتنى :

تقضم الجر والحديد الأعادى دونه قضم سكر الأهواز وكان يحمل إلى الخلفاء كل عام مع خراج الأهواز ـ وهو خمسة وعشرون الف درهم ـ ثلاثون الف رطر من السكر ؛ ومما ينسب إلى الأهواز من النفائس ديباج تسر وخز السوس ، قال كشاجم يصف الروض :

كأن الذى دېجت تسر وطرزت السوس فيه نسر

- ( ثمار القلوب ٢٦٤ ) .
- (۱) حصل هنا ترهل عطل قراءة بعض الكلمات. أما لفظ , الصناجات ، الواردة بالأصل فأظها تحريفا من الناسخ ولاأخالها إلا, النصاحات ، وهي الجلود واحدتها نصاحة (راجع المخصص ٤: ١٠١) ــ وكذا قوله , الرقاصات ، فهي عندي , الطراحات ، ج طراحة وهي مقاعد صغيرة مربعة تطرح في البيوت
- (۲) القند والقندة ، معرب ، كند ، وهو عصارة أوعسل قصب السكر إذاجمد وهو المعروف عندالأطاء بسكر النبات ويسميه الافرج Sucre candi أى سكر مربي (٣) شاه سبرم، ويقال أيضا شاهسفرم وشاهشفرم، نوع من الريحان كان يسمى الريحان السلطاني والحق الكرماني ، واللفظ فارسى معرب ، شاه سيرغم ، وهو عا عرب قديماً لوقوعه في شعر الأعشى (شفاء الغليل و تاج العروس ٨ : ٣٦١ عو كتاب المعتمد لابن رسولاص ١٧٨ وغير ذلك ) .
- (٤) المسوح ج مسح ، عن ابن سيده كساء مخطط يكون في البيت يستتر به ويفترش ( المخصص ٤ : ٨٠ ) ولا يخفي أن منسوجات الموصل كانت لها من قديم

ومن حلوان: الرمان والتين والكامخ (١).

ومن أرمينية واذر بيجان: اللَّبود ٠٠٠٠ والبراذع والفرش والبسط الرقاق والتكك والصوف (٢٠٠٠).

### باب ما يختار من البزاة و الشواهين والبواشق والصقور

وغير ذلك من جوارح الطير

خير البزاة البيض ما يقع بناحية الترك الى جيلان ، ثم السود الغرابيــة التي

الزمان شهرة كبيرة في الشرق والغرب حتى أن الامم الأفرنجية أطلقت عليها اسم Mousseline تذكيراً لأصل موردها .

(۱) الكامخ ، فارسى معرب وأصله «كامه » و يجمع على كواميخ ، قال الجواليق الكامخ الذى يؤتدم به (كتاب المهرب) وقال مرتضى وغيره فى شرح الكامخ ومنهم من خصه بالمخللات Hors d'œuvres التي تستعمل لتشهى الطعام (تاج ٢ ؛ ٧٧٦) وكذا شفاء الغليل ـ أقول والمعنى الأخير هو المقصود هنا ويؤيده ماحكاه الجاحظ نفسه فى البيان والتبيين (ج ٣ ص ١٩١ من طبعة مصر سنة ١٣٣٧) . (٢) قال ابن حوقل عند ذكره أرمينية واذربيحيان ، وجذه البلاد وفى أضعافها من التجارات والمجالب وأنواع المطالب من الدواب والأغنام والثياب المجلوبة إلى النواحي والأقطار ، معروفة لهم ومشهورة كالنكك الأرمنية التي تعمل بسلماس ، تاع التكة من دينار إلى عشرة دنانير ولا نظير لها فى سائر الأرض . ثم قال وأكثر ما يخرج إلى بلاد الاسلام من الدياج والبزيون وثياب الكتان الرومي وثياب الصوف والاكسية الرومية فن اطرابزندة (المسالك والمالك ص ٢٤٦) ـ وقال الثعالي وكان يحمل إلى حضرة السلطان مع خراج أرمينية كل عام ـ وهو ثلاثة عشر الف الف درهم ـ من البسط المحفورة (؟) ثلاثون بساطاً ومن الرقم خسائة وثمانون قطعة ومن البزاة ثلاثون بازياً (ثمار القلوب ٢٤٨) .

بناحية الزنج الى الهند والى الين ، ثم الحمر المشرقة ، ثم الديزَج (١) .

وخير الشواهين السود الغرابية البحرية ، والبيض الجرجانية .

وكذلك البواشق يستحب منها السود الغرابية البحرية ، ثم البيض الهندية ، ثم البيض الهندية ، ثم البحرية ، ألحمر البطن والصدر بيكانات (٢) بيض ، المزهر اللون ، الكبير الرأس ، الغائر العينين من غير هزال ، العريض المنخرين ، الواسع الصدر مرتفعه ، اللين الزغب ، الطويل الذنب ، الاخصر الأرجل الذي رجله قريبة من الدستبان (٣) الثقيل الوزن فاذا بلغ وزنه مائة وثلاثين (٤) فذلك غاية (٥) .

<sup>(</sup>۱) الديزج، فارسى معرب ديزه بالكسر وهعناه ذولونين أو هو بين لو نين غير خالص ( تاج ۲:۲۲) ويروى أيضا ديرج بالراء المهملة ( النهاية لابن الأثير ۲:۲۲).

 <sup>(</sup>۲) یکانات، فارسی معرب وأصله ریکانه ، و معناه و احمد و المقصود هنا
 معلم بنقط بیض .

<sup>(</sup>٣) الدستبان ، فارسى معرب وهو القفاز من جلد يتخذه البياز فى يده عند ما يلعب أو يصطاد بالطير الجوارح .

<sup>(</sup>٤) كذا ورد من غير تعيين ، والمظنون انه يقصد مائة وثلاثين درهماً يعنى نحو أربعائة وعشرة غرامات باعتبار وزن الدرهم الشرعى بثلاثة غرامات وخمسة عشر سنتيغرام.

<sup>(</sup>ه) قال القلقشندى: المختار من صفات الشواهين فيها ذكره صاحب والمصايد والمطارد والأحمر اللون إذا كان عظيم الهامة ، واسع العينين حادهما ، سائل السفعتين ، تام المنسر ، طويل العنق ، رحب الصدر ممتلي الزور عريض الوسط جليل الفخذين قصير الساقين ، قريب العقدة من القفا ، طويل الجناحين ، قصير الذنب ، سبط الكف ، غليظ دائرة الحصر ، قليل الريش لينه ، تام الحوافى . ممتلي العكوة (صبح الأعشى ٢ : ٥٨) \_ وقال أيضاً في صفة البزاة ناقلا عن الكتاب المتقدم : المختار من ألوانها الأحمر الاكثر سواداً العليظ خطوط الصدر والاشهب الشديد الشهمة

وزعموا ان اليؤيؤ (۱) ذكورة الصقور ، والعفصى (<sup>۳)</sup> ذكورة البواشق وذكورة البزاة بمنزلة اليؤيؤ الصغير .

وقالت الفرُس: لا يكاد الفرَس والبازى يكونان حسنى المنظر لا مخبر لهما ، ولا حسنى المخبر لا منظر لهما ، فان اجتمع المخبر والمنظر كان فانقاً .

### باب آخر

كل ثوب من اللباس والفرش اذا كان ألين وأنعم وأسنى كان أرفع ، وكل علق من الجواهر والأحجار اذا كان أصنى وأضوأ فهو أنفس ، وكل حيوان من الوحشية والأهلية اذا كان أجسم وأطوع فهو آثر وأغر، وكل انسان من الشريف والوضيع اذا كان أعقل وأسهل فهو أجل ، وكل امرأة حرة أو أمة اذا كانت أكثر سكوناً وأجل حالاً وأنزر طما وأشكر للناس فهى أصون ، وكل طير من السهلية والجبلية اذا كان آثر ، وكل طارف وتالد اذا كان أزكى وأجل فهو أهنأ ، وكل عدو صغير أو كبير اذا كان حميا فهو أعدى وأشد حسداً ، ومن لم يعرف مأواه فحذور قربه ؟

الشبيه بالأبيض ، والأصفر المدبج الظهر \_ ثم قال : ان ذكر البازى يسمى الزرق (صبح ۲ ص ٥٦ و٥٧ ) .

<sup>(</sup>۱) و اليؤيؤ » قال القلقشندى : وتسميه أهل مصر والشام الجلم . هو طائر صغير أسود اللون يضرب للزرقة وسموه الجلم أخذاً من الجلم وهو المقص تشبيهاً به لأن له سرعة كسرعة المقص فى قطعه (صبح ۲ : ۲۱) .

<sup>(</sup>٢) و العفصى » طائر صغير اشتق أسمه من لونه إذ كان يشبه العفص ـ وورد في صبح الاعشى اسم العفصى و بالفقمى ، وفي التعليق عليه قال مصححه و العقصى ، (٤) وكلاهما تحريف والصو اب العفصى كما هنا للسبب الذي بينا ـ قال القلقشنا ي : هو باز قضيب قليل الصيد ذاهل النفس (صبح ٢ : ٥٥).

والدول تنتقل والأرزاق مقسومة فاجلوا فى الطلب وارحموا المسكين واعطفوا على الضعيف تجازوا به وتثابوا ، والقضاء جالب يجلبالأمور،وخيرالنوم مايذهب الاعياء والكسل؛

ومعرفة الأشياء بالحواس الخس جودة الثيى، بالنظر ان يكون حسناً راثقاً ، و بالخيشوم اذا كان طيباً أرِجاً ، و بالمذاق اذا كان حلواً عذباً ، و بالسمع أن يكون صافى الوقع والصوت ، و باللمس أن يكون ليناً ناعماً (١) .

وكانت العجم تقول: القلب والبصر شريكان، والطعم والحس متفقان، والفطنة والحفظ رفيقان، والسمع والمنطق مجتمعان.

وخير الناس السهل الطلق الوجه المتواضع ، وفراسة الرجل السوء أن يكون منقبضاً غير منشرح ، وأن يُرى لونه الى الصفرة والـكمود من غير مرض ، وأن يكون طائش القلب، وأن يكون للدعابة والمزاح كارهاً له عائباً ، وأن تراه غليظ اللفظ عند المحاورة .

ومن فراسة الرحل الصالح أن تراة سهلا طلقاً ذامنظر بهى وكلامشهى ،سبط الجبين غير منقبض ولا نزق على قاق ، وغير كاره للدعابة والمزاح ، يذكر من يذكر بخير لين المحاورة متواضعاً .

وزعم سابور الملك أنه ليس ينبغي للعاقل أن يعتد ً بقول سبعة من الناس: بقول السكران ، والدلال ، والمضحك ، والعليل ، والعراف ، والنام ، والنساء .

تم الكتاب ولله المنة والحمدكما هو اهله وصلى الله على محمد وآله وسلم

<sup>(</sup>١) ذكر الجاحظ ( الحواس الخمس ) غير ما مرة فى غضون تآليفه المطبوعة ، قال : هى السمع ، والبصر ، والذوق ، والشم ، والمجسة ــ ولم يقل اللمس ( كتاب الحيوان ج ٣ ص ٨٩ ) .

### تتمة للناشر

رأينا من المناسب أن نثبت هنا فصلاً عقده الرحالة ابن الفقيه الهمذاني — وهو قريب من عصر الجاحظ — في (كتاب البلدان) له في « ذكر ما خص الله تعالى كل بلدة بشيء من الأمتعة دون غيرها » — وقصدنا بذلك مقابلة ماكتبه الجاحظ في باب « ما يجلب من البلدان من طرائف السلع والأمتعة وغير ذلك » وهو الوارد فيا مر من رسالته هذه .

قال أبو بكر أحمد بن محمد الممذاني المعروف بابن الفقيه <sup>(١)</sup> .

ولولا أن الله عز وجل - خص بلطفه كل بلد من البلدان وأعطى كل إقليم من الأقاليم بشىء منعه غيرهم لبطلت التجارات وذهبت الصناعات ولما تغرب أحد ولا سافر رجل ولتركوا التهادى وذهب الشراء والبيع والأخذ والاعطا، ، إلا أن الله عز وجل أعطى كل صقع فى كل حين نوعا من الخيرات ومنع الآخرين ليسافر هذا إلى بلد هذا ، ويستمتع قوم بامتعة قوم ليعتدل القسم و ينتظم التدبير . قال الله عز وجل : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا » . وقال الله عز وجل : « وقد ر فيها أقواتها » .

فخص الله — جلّ وعزّ — بلاد « السند » « والهند » بأنواع الطيب والجواهر كاليواقيت والألماس وغير ذلك من الحجارة الثمينة والكركدن والفيل والطاووس والأعواد والعنبر والقرنفل والسنبل والخولنجان والدارصيني والنارجيل

<sup>(</sup>١) (كتاب البلدان ) طبعة ليدن سنة ١٣٠٢ ص ٢٥١ .

والهليج والتوتيا. والقنا والحيزران والبقّم والصندل والساج والفلفل وعجائب كثيرة.

وخص أهل « الصين » بالصناعات وأعطاهم مالم يعط أحداً فلهم الحرير الصيى والغضائر والسرج وغير ذلك من الآلات المحكمة المحيية الصنعة المتقنة العمل، ولهم أيضاً مسك إلا أنه ليس بجيد، وقالوا إنما يتغيرف البحر لطول المسافة.

ثم « الروم » وما قد خصها الله عز وجل به من العلوم والآداب والفلسفة والاحكام والهندسة والحذق بالأبنية والمصانع والقلاع والحصون والمطامير وعقد الجسور والقناطر وعمل الكيمياء ، ولهم من الديباج الرومى والبزيون ، وفى بلادهم الميعة والمصطكى .

ثم هذه البلاد وما خصت به من الرمى فهم رماة الحدق ولهم الخيل العجيبة والأفراس السابقة ، وفى بلادهم معدن الزبرجد والذهب وزيهم شبيه بزى العرب كأنها قطعة من بلاد الين .

ولاً هل « المغرب » البغال البربرية والجواري الأندلسية والنمور الزنجية .

ثم ماقد خص به أهل « مصر » من النيل وعجائب ما فيه من السمك والخيل والتماسيح ، ولهم السمك الرعاد والاسقنقور ، ولهم الثياب الديبقية والشطوية والقصب الموزون والمسير وغير ذلك من أنواع ثياب الكتان والصوف من الأكسية ، ولهم البغال المصرية والحمر المريسية والثياب التنيسية والاسكندرانية .

ولا هل الين الحلل اليمانية والثياب السعيدية والعدنية ، وفى بلادهم الورس والكندر ، ولهم النجائب المهرية والسيوف اليمانية ، وفى بلادهم القردة والنسناس وغير ذلك من أنواع العجائب .

ثم العراق قلب الأرض وخزانة الملك الأعظم وما قد خصَّ الله جلَّ

وعلا به أهل الكوفة خاصة من عمل الوشي والحزُّ وغير ذلك من أنواع الفواكه والتمور والقسوب ماقد عدم مثله بالبصرة والأهواز و بغداد والحجاز مثل الهَيْرُون والمُشان وقسب العنبر والنرْسيان ، ولهم الأدهان الطيبة الكثيرة ، ثم قل في عجائب ( بغداد ) ماشئت التي قد اجتمع فيها ماهو متفرق في جميع الأقاليم من أنواع التجارات والصناعات ، ولهم الذي لايشركهم فيه أحد الثياب البيض المروية والزجاج المحكم منالا قداح والاأقحاف والكاسات والطاسات والغضائر الحجرية ، ولهم الدَّارش واللـكَّاء خاصة وفيهما أعجوبة ، وذلك أن الدارش يتخذ من هذا الجانب واللكاء من ذلك الجانب فلو جهد صاحب الدارش أن يتخذ من جانب صاحب اللكاء لأعوزه وكذلك لوجهد صاحب اللكاء أن يتخذ في جانب صاحب الدارش لتعذر عليه ذلك ، على أنهم قد امتحنوا ذلك وجرَّ بوه ففسد وتعذر عليهم ، وقد حمل المعتصم بالله صناع القراطيس إلى سرٌّ من رأى مع تربتها ومائها وأمرهم باتخاذه هناك فلم يخرج منه إلاّ الحشن الذي يتكسر. ولأهل كورة دجلة والسواد ومكيسان ودست ميسان من عمل الستور والبسط وعمل المَيْساني والحرير والدَّرا نك والدُّورَنْك وغير ذلك من أواع الفرش والبسط ما ليس لأحد .

ولأهل (البصرة) من النخيل وأنواع التمور ما عدم مثله في جميع كور النخيل، وذكر « الجاحظ » أنهم أحصوا أصناف مخل البصرة دون مخل المدينة ودون مصر واليمامة والبحرين وعمان وفارس وكرمان ودون الكوفة وسوادها وخيبر وذواتها والأهواز وما بها أيام المعتصم واذا ثلاثمائة وستوز ضرباً من مغل معروف وخارجي موصوف و بديع غريب مع طيب عجيب.

ولأهل ( الأهواز ) انواع من السكر والتمور .

ولاهل ( السوس ) خاصة (وجُند يُسابور ) حذق فى اتخاذ أنواع ثياب الحرير والديباج وكذلك لاهل ( تستر ) .

ثم ( الجبل) وعجائبها وما قد أعطوا من الفواكه السرية الكثيرة والزعفران والأقطان واتخاذ طرائف الألبان كالجبن واللوز ·

ولا هل ( همذان ) خاصة حذق باتخاذ المرايا والملاعق والمجامر والطبول المذهَّبة التي قد فاقوا بها وباتخاذها حميع أهل الأرض .

ولأهل (الرى) الأطباق المدهنة والحرير وآلات كثيرة يتخذونها من الخشب من الأمشاط وغير ذلك من المالح والمغارف ، ولهم الاكسية البيض الطرازية والطيالسة البيض السرية والثياب المنيرة

ثم بغداد الثانية أعنى ( اصبهان ) وما أعطى أهلها من طيب الهوا، وعذوبة الماء والحذق بأنواع الصناعات ، فلهم الثياب المروية والعتابيـة والملاحم العجيبة والحلل الابريسمية المنسوجة وغير المنسوجة والثياب السعيدية .

( ولفارس ) فضل فى اتخاذ الآلات الظريفة المحكمة من الحديد حتى لقد قال بعض الحكما، لما وقف على أشيا، ظريفة عند بعض الملوك من آلات فارس: لقد ألان الله عز وجل لهولا، القوم الحديد وسخره لهم حتى عملوا منه ما أرادوا ، فهم أحذق الأمة بالجوامع والأقفال والمرايا وتطبيع السيوف والدروع والجواشن ، ولهم الثياب الجبائية والسينيزية ، ولهم الماورد الجورى والطين السيرافى والاكسية الفسوية والأدهان السابورية والئياب الكاررونية .

ولأهل (سجستان) عمل المشارب السجزية والكيزان وآلات كثيرة من الشبه والصغر.

ولا مل (طبرستان) و ( الديلم ) و ( قزو ين ) حظ من عمل الأكسية الرويانية

والآمُلية وأتخاذ الستانك والمناديل وأشياء كثيرة من أنواع ثيابالقطن والصوف والابريسم والكتان.

ولاهل (جرجان) من الابريسم ما ليس عند غيرهم ومنها يحمل إلى جميع البلدان، ولهم حذق باتخاذ الديباج والمقانع والثياب والستور وغير ذلك.

ولاهل (نيسابور) الثياب الملحمة والطاهرية ، ولهم التاختج والراختج وليس هذا إلاً لهم .

ولا هل ( مَرَ و ) الثياب المرزوية والملاحم الفائقة التي هي اعلى الملاحم. ( وبخراسان ) فواكه كثيرة سرية وأعناب طيبة ، ولهم الزبيب الكشمهاني والكيشمش و بطبيج يقدّد ، وقد كان فيا مضى يحمل بطيخها الى الحلفاء في قدور محاس لشدة حلاوتها ولذتها وطيبها (كذا بالأصل) ، ولهم الاشترغاز والانجذان والغوشنة والكيدكان والرّخبين والملبن ، وبها معدن الفيروزج واللازورد والرُ كُب المروية والثياب السمرقندية ، ولهم الاشكن والخلنج وبها الخرّة .

- (و بالترك ) السمور والفَنك .
- ( وبالتُدبَّت) المسك التُدبُّى والدرق التبتية .

فسبحان من أعطي كلَّ بلد نوعا من الحيرات ، وجنسا من الصناعات ، وتبارك الله أحسن الخالقين .

# فهرس التبصر

### صفحة

- ٣ توطئة : بقلم الناشر
- متن التبصر
- ٩ آراء المتقدمين في الحث على التكسب بالتجارة
  - ١٠ باب معرفة الذهب والفضة وامتحانهما
- ١١ باب مايعتبر من الجواهر النفيسة ومعرفتها وقيمتها
  - ١٦ باب معرفة الطيب والعطر والروائح الطيبة
    - ١٩ باب معرفة النياب وما يستجاد منها
- ٢٥ باب ما يجلب من البلدان من طرائف السلع والأمتمة والجوارى والأحجار وغيرذلك
  - ٣٤ باب ما يختار من البراة والشواهين والبواشق والصقور وغير ذلك من الجوارح
    - ٣٦ باب آخر
- ٣٨ ملحق: (فيه تتمة للناشر) في ذكرما خص الله تعالى كل بلدة بشيء من
   الأمتعة دون غيرها منقول عن ابن الفقيه الهمذاني